

مخيسن محترمحيسن

## صانع الأمطار

كَانَ أَيمنُ يستعِدُ للقِيامِ بِرحلة، مع زُملائِهِ في القَرْية، حيث يقضونَ النَّهارَ يَلعبونَ ويَمرحون ، على حافَةِ التُرعةِ الكَبيرة ، عندَ آخِرِ حُقولِ القَرْية .

وكان اليومُ يومًا جميلًا صَحْوا ، منْ أيَّامِ الرَّبيعِ الحُلوة .

إذْ هطل المطرُ الغَزيرُ فَجْأَة ، فصاحَ أيمنُ ساخطا :

— مطرّ فى الرَّبيع . ألا لعْنةُ الله على الأمطار .. لماذا تسقُطُ الأمطار أصلا ؟ فأنا لا أدْرى ما فائدة هذهِ الأمطار اللَّعينَة !

تذكُّرَ أيمنُ ما كانَ يَنتَظِرُه من رِحلتِه الجميلَة ،

تحتَ الأشْجارِ المورِقَة ، وبينَ الوُرودِ والرَّياحينِ في مشْتلِ القَرْيَةِ على شاطِيء التُّرعَةِ الكبيرَة ، فعادَ يَصيحُ ساخِطا :

\_ أيهًا المطرُ اللَّعين .. هلَّا توقَّفت .. إليكَ عنَّا فَلَسْنا في حاجَةٍ إليْك .. إليْكَ عنَّا ولا تعُدْ أَبَدًا إلَى بلادِنا .

سمِعَ والدُ أَيْمنَ ما قالَهُ ابنُه ، فتساءَلَ باسِما : \_ ما هذَا الهُراءُ يا أَيْمن ؟ أحقًّا تُريدُ ألَّا تنزِلَ قَطْرةٌ من ماءِ هذا المَطرِ الجَميل ؟

استدارَ أَيْمنُ إِلَى أبيهِ وقال :

\_ أَلَا يَكُونُ أَحْسَنَ يَا أَبِي ، أَلَّا تُمِطرَ السَّماءُ بَدا ؟

قالَ والدُ أيمن :

\_ لا أعتقِدُ ذلك يا أَيْمَن ، فهلْ تعلَمُ منِ الذَّى



صَنَعَ هذهِ الأَمْطارَ الَّتي تلعَنُها ؟ أجابَ أيمنُ علَى الفور :

\_ أعْلَمُ طَبْعا .. إِنَّهُ السَّحاب .. فماذا في لَعنِيَ السَّحاب يا أبي ؟

قال والدُه:

\_ ومَنِ الَّذي صنعَ السَّحابَ يا أَيْمَن ؟ أجابَ أَيْمن :

\_ إنَّه بُخارِ الماءِ الَّـذي يتَصاعـدُ من البِحـارِ والأَنهارِ بِفعلِ حَرارَةِ الشَّمس .

صحِكَ والِدُ أيمَنَ وقال:

\_ ولو فرضنا أنَّ الشَّمسَ بخَّرتْ مِياهَ البِحارِ والأَّنهار ، ولم تَرجِع إلينا هذهِ المِياهُ في صُورةِ أَمْطار ، فهلْ تبقى البِحارُ والأَنهارُ على حالِها أو تنقُص ؟

قال أيْمنُ في سَذاجَة:

\_ وما دَخلُ الأمْطارِ في هذا ؟ فالأنهار تأتي من مَنابِعها ، والبِحارُ تمتلِيءُ بالماءِ الذَّي تصُبُّه فيها هَذه الأنهار ، وليْسَ لِلأُمطارِ دَخلٌ في هذا .

قال والِدُ أَيْمَن :

\_ سأخبرِكُ بدَخلِ الأمطارِ في هذا عندما أعودُ من عَمَلى في المُساءِ إِنْ شاءَ الله . والآنَ أرى السُّحُبَ قدِ انْقَشَعَتْ ، والأَمطارَ قدْ تَوقَّفَتْ ، وعاد الجَوُّ صحْوًا كما كان ، بل أحسنَ مِمَّا كان . ويُمكنُك الآنَ أَنْ تقومَ بنُزهَتِك الَّتي لَعنْتَ الأَمطارَ بِسَبَبِها . ولكنْ دَعْنى أَسْأَلكَ قبلَ أَن تَذهبَ لِرِحلتِك : مَنِ ولكنْ دَعْنى أَسْأَلكَ قبلَ أَن تَذهبَ لِرِحلتِك : مَنِ اللَّذي يَصنعُ الأَمْطار ؟

أجابَ أَيْمنُ في سَذا جة :

\_ الشَّمسُ والبِحارُ والأَنهارُ والسَّحابِ ، كما

ذكرتُ من قبل .. أليسَ كذلِك ؟ سألَ والِدُ أيْمن :

\_ ومَنِ الَّذي صنعَ كُلَّ هَذِه الأَشْياء ؟ أجابَ أيمنُ بسُرعَة :

\_ صَنعَها الله سُبحانَه وتَعالى ، وَلكن .. قاطَعهُ والدُه :

\_ أرأيْتَ كيفَ تَسرَّعتَ في لعْنِ الأمطار، فكأنَّكَ بِلَعْنِها قد أخطأتَ في حقِّ صانِعِها .. قال أيْمن :

\_ حاشَ لله أنْ أُخطِىءَ فى حَقِّه .. وسَأَستَغفِرُهُ مِمّا قُلتُ وأنا غَضْبان ، .. فهلْ يغفِرُ الله لى يا أبى ؟ قالَ والدُه :

\_ إِنَّ الله يا أَيْمِنُ غَفُورٌ رَحيم ، لاسِيَّما وَأَنَّكَ لَمَ تَكُن تعلم . فقد قال عَزَّ وجلَّ : ( لا تَلْعَنُوا

الدَّهر ، فأنا الدَّهر ) ، والله سُبحانَه وتعالَى صانِعُ كلِّ شَىءٍ وصاحِبُه ، فلا تلْعَنْ أَيَّ شَيْء ، واستغفِر ربَّكَ دائِما ، فقد قال « ولا تلاعَنُوا » . والآنَ أستودِعُك الله ، واحرِصْ على العوْدةِ مُبكِّرًا إنْ شاءَ الله .

وخرجَ والِدُ أَيْمَن ، وراحَ أَيْمنُ يجمعُ حاجِياتِه ، ويستعِدُّ لرِحْلتِه بينَ الحُقولِ والأَزهار .

۲

كانِت الشَّمسُ قدْ أَشرَقت ، والأَرْضُ قد جفَّت ، وكأنَّما السَّماءُ لَمْ تُمطِر ، كما كانَ يتمَنَّى أَيْمَن . وكأنَّما السَّماءُ لَمْ تُمطِر ، كما كانَ يتمَنَّى أَيْمَن . وعادَ أيمنُ في المَساء ، بعدَ أَنْ تمتَّعَ مع أصدِقائِه برِحْلَةٍ سَعيدَة ، فوجدَ أباهُ في انتِظارِه ، وسألَهُ هاشًا باشًا كعادَته :

\_ هلِ استَمتعْتَ يا أَيْمنُ برِحلتِكَ معَ أصدِقائك ؟

قالَ أَيْمن :

— كلَّ الاسْتِمتاعِ يا أبي .. فقد قَضيْنا وقْتًا جَميلًا حقّا ..

قالَ الوالِد :

— وماذا فَعلْتُم لتَستَمتِعوا ؟

قال أيْمن :

\_ لعِبنا بينَ الأشْجار ، وقَطفْنا بعضَ الأزَهار ، ثمَّ سبَحنا في حوْضِ الماءِ المُعَدِّ للسِّباحَة ، في مَشتَلِ القَرْيَة .

قالَ والدُ أيمن :

\_ أنتَ تُحبُّ السِّباحة يا أيمَن . أليسَ كذلِك ؟ أجابَ أيْمنُ ضاحِكا :

\_ طبْعًا يا أبى .. ومَنْ مِنّا لا يُحبُّ السِّباحة ، وحَاصَّةً في الصَّيْف . إنَّها مُتعةٌ وسَعادة ، لاسِيَّما

ومِياهُ الحَوضِ نَظيفَة ، ومُعدَّةٌ خِصِّيصًا لِسِباحَةِ أَهْلِ القَرْية .

تساءلَ الوالِد :

\_ ومِنْ أَينَ يَجِيءُ الماءُ لِلحُوضِ يا تُرَى ؟ أجابَ أَيْمَن :

\_ يأتي بهِ العُمّالُ منَ التُّرْعةِ الكبيرَة ، بعدَ تَعْقيمِه

بالطُّبْع .

قال الوالِد:

\_ ومنْ أينَ تأتى التُّرعَةُ الكَبيرَة ؟

\_ أجابَ أيمنُ مدْهوشًا :

\_ منْ نهرِ النِّيلِ طبْعا .

قالَ الوالِد :

\_ ومنْ أينَ يأتي نهْرُ النِّيل ؟

أجابَ أيمنُ وقدْ زادتْ دهْشتُه :

\_ يأتي من مَنابِعِه في الحَبَشَة ، كما تعلَمُ يا أبي .

قالَ الوالِد:

-وهلْ تأتى مَنابِعُهُ فى الحَبَشةِ منْ فَراغ ، أَوْ أَنَّ هناكَ مَصْدَرًا يُمدُّها بِالماء ، الَّذى تُمِدُّ به نهْرَ النِّيل ؟ . أجابَ أَيْمن :

\_إِنَّها تَأْتِي منَ السُّيول ، الَّتِي تَنْحِدِرُ علىَ سُفوجِ الجبال .

قالَ الوالِد :

\_ وهَذهِ السُّيولُ ما هِيَ إِلَّا أَمْطَارٌ غَزيرة ، كَمَا لا بُدَّ أَنْ تَعَلَم .. وماذا فعلْتُم بعدَ السِّباحَة ؟ قَالَ أَيْمَن :

\_ كناً بالطَّبْعِ جَوْعَى جِدًا ، بعدَ اللَّبِعِبِ والسِّباحَة ، فجلَسْنا نتَناوَلُ طَعامَنا .

تساءل الوالِد:

\_ وماذا كُنتَ أعدَدتَ لنَفسِكَ منَ الطَّعام ، يا أَيْمَن ؟

\_ قَدْرٌ مِنَ الكَعْك ، واللَّحْم ، والخُبْر ، والخُبْر ، والخُبْر ، والفاكِهَة .

وهُنا قالَ الوالِدُ وهُوَ يَضْحَك :

\_ أَرَى يا أَيمَنُ أَنَّ الأَمْطارَ صَنعتْ لَكُمْ أَشْياءَ طَيِّبَةً كَثْيرَة .

تساءلَ أيْمنُ في سذَاجة :

\_ أَيَّةُ أَمْطَارٍ يَا أَبِي ؟ هذهِ الأَشْيَاءُ صَنَعَتْهَا لَى أُمِّى ، ولا شأْنَ لِلأَمطَارِ بِهَا مَنْ قَرِيبٍ أَوْ بَعيد . قالَ الوالِد :

- ولَكِنِّى أَرَى عَكْسَ ذلكَ يا أَيْمَن . فالأَمْطارُ لَها بِها شأنٌ كَبير . فلوْلَا الأَمطارُ ما كانَ نْهرُ الِّنيل ، الَّذَى يُمِدُّنا بِالماء .. ولَوْلا الماءُ ما كانَ القَمْحُ الَّذَى يُوْخَدُ مِنهُ الدَّقيقُ الذَّى صنعتْ أُمُّكَ مِنه الخُبْزَ والكَعْك ، وأنتَ تعلَمُ طبْعًا أنَّ القمْحَ ينبُتُ فى الحُقول ، والحُقولُ تُروَى بِالماء .

قالَ أيمَنُ مُكمِلًا كلامَ والِدِه:

\_ والماء يأتى منَ الأمْطار . ألَيْس كَذلِكَ

يا أبي ؟

لقد فهمتُ الآن.

قال الوالِد:

\_ عَظيمٌ جدًا ! والآنَ أجب عنْ سُؤالى هَذا : ماذا يحدُثُ لِلاَّبْقارِ والأَغْنامِ الَّتى نأكُلُ لُحومَها ، إذا لمْ تَشربِ الماء ؟

أجابَ أيمنُ على الفَوْر:

\_ تموتُ مِنَ العَطش طَبْعا .

... قال الوالِد :

\_\_ وهَكذا لَوْلا الأَمْطارُ لما كانَتِ الأَبْقارُ واللَّعْنام ، ولما كانَ اللَّحمُ الشَّهِيُّ الَّذي نَأْكُله . والأَعْنام ، ولما كانَ اللَّحمُ الشَّهِيُّ الَّذي نَأْكُله . قالَ أيمن :

\_ ولما كُنَّا أَحْياءَ حتَّى الآن ، فنحنُ كذلِكَ نحتاجُ إلَى مَاءِ الأمطارِ لِنشْرِب . أليْسَ كذلِكَ يا أبى ؟

أجابَ الوالِد :

\_ نعَمْ ، فَتُلُثا أَجْسامِنا ماء . وصدَقَ الله العَظيم إذْ يقول : « وجَعلْنا مِن الماءِ كُلَّ شيء حَيّ » فمن ماءِ الأَمْطارِ شَرابُنا وطَعامُنا و كِساؤُنا وكلَّ حَياتِنا ..

قال أَيْمَنُ ضاحِكا:

— كمْ كنتُ ساذَجًا يا أبى لَمَّا ضِفْتُ بِالأَمْطار .. إنَّنى أُسْتَغفِرُ الله ، وأحمَدُهُ حَمْدًا كَثيرًا

عِلِيَ نِعْمةِ الأَّمْطار ، وأَتَمنَّى أَنْ تنزِلَ كَماَ قَدَّرَ لَها الله . قال الوالِد :

- نعَمْ يا وَلَدى .. كَمَا قَدَّرَ الله . فَلَوْ أَنَّها هَطَلَتْ بِاسْتِمرارٍ وَلَمْ تَنْقَطِعْ أَبَدا لأَهْلَكَتْ كُلَّ شَيْءٍ حَيّ ، فَالشَّيءُ إِذَا زَادَ عِنْ حَدِّه ، انقَلَبَ إِلَى ضِدِّه ، وَهَكَذَا إِذَا أَرَادَ الله أَنْ يُهلِكَ قَوْمًا فَإِمَّا أَنْ يمنَعَ عَنْهُمُ وَهَكَذَا إِذَا أَرَادَ الله أَنْ يُهلِكَ قَوْمًا فَإِمَّا أَنْ يمنَعَ عَنْهُمُ الأَمْطَارَ تَماما ، وإِمَّا أَنْ يُنْزِلَها عَلَيْهِمِ سُيولًا مُستَمِرَة ، وَصَدَقَ الله العَظيم إِذْ يقول : فَتُهلِكُ كُلُّ شَيْءٍ حَيّ . وصدق الله العَظيم إِذْ يقول : وكلَّ شَيء خلقناهُ بقدر » .

\_قالَ أيْمن :

\_ وهَذا يُفَسِّرُ أَنَّ بعْضَ الصِّحابِ يَصْنَعُونَ أَشْياءَ لا نرْضَى عَنْها في وقتِها ، بيْنما هِيَ في الحَقيقةِ أَشْياءُ حَسَنة ، لا نَعلَمُ قيمتَها إلَّا بعْدَ فَواتِ الأوان .

قال الوالِد:

\_ وَهكذا الأَمْطارُ يا وَلَدى ، قدْ تُفسِدُ عليكَ رِحلَةً في بعضِ الأَحْيان ، بلْ إِنَّها قدْ تضُرُّ بعْضَ النَّاسِ ضَرَرًا كَبيرا ، في سَبيلِ أَنْ تُسعِدَ البَشرِيَّةَ جَمْعاء . قال أَيْمن :

عَلیْنا إِذَن یا أَبی أَنْ نُفكِّرَ فی الحَسنِ قبلَ
لُقَبیح ، وفی النَّافِع قبلَ الضَّار .

وهكذا عَرَف أَيْمَن ، كما عَرَفنا جَميعا ، فوائِدَ الأَمْطار . ونحْنُ نَحْمدُ الله في كُلِّ آن ، عَلَى حِكْمَتِهِ في إِنْزالِ الأَمْطار .